مَ إِن الْحِيْلِ الْحِيْلِ

المستى

مالمكريش المعتبن عكى النسترورى مِن عيلوم الدّبن

للعلامتأبي غبدلواخد ابزك شين

فَهِ كَانَ الْقَرْبُ الْمُعْرِقِ الْمِعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْمِي الْمُعْرِقِ الْمُعْمِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِق

# بنياساليجالجين

# وَصَلَّى ٱللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَدَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ عَبْدُ ٱلْوَاحِدِ بْنُ عَاشِرِ مُبْدِنَا بِآسُمِ ٱلْإِلَٰهِ ٱلْفَادِرِ الْخُمْسِدُ لِللَّهِ اللَّهِ الْفَسَادِرِ الْخُمْسِدُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

# مُقَدِّمَةً لِكَتَابِ الاعْتِقَادِ مُعِينَةٌ لِقَادِيبَ عَلَى الْمُرَادُ

وَحُكُنَا الْعَقْلَى لَ فَضِينَةٌ بِلَا وَتَفَ عَلَى عَادَة آوْ وَضْع جَلَا الْعَشَاهُ بِٱلْخُلَصْرِ ثَمَازُ وَهَى ٱلْوُجُوبُ ٱلاسْتِحَالَةُ ٱلْجُوَازُ وَهَى الْوُجُوبُ الْاسْتِحَالَةُ ٱلْجُوازُ فَوَاجِبُ لَا يَقْبَلُ ٱلنَّفَى بَالْ وَمَا أَبِى ٱلنَّبُونَ عَقْلًا ٱلْخُوالُ وَجَائِزًا مَا قَابَلُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ اللَّمْرُورِي وَٱلنَّظُرِي كُلُّ قُسِمْ وَجَائِزًا مَا قَابَلُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ اللَّمْرُورِي وَٱلنَّظُرِي كُلُّ قُسِمْ أَوْلُ وَاجِبِ عَلَى مَنْ كُلُّفًا ثُمُكُنًا مِنْ نَظَنَدِ أَنْ يَعْرِفَا أَوْلُ وَاجِبِ عَلَى مَنْ كُلُفًا ثُمُكُنًا مِنْ نَظَنَدِ أَنْ يَعْرِفَا

الله وَالرَّسُـلَ بِالصِّـفَاتِ مِمَّا عَلَيْـهِ نَصَبَ ٱلْآيَاتِ اللهَ وَالرَّسُـلَ بِالصِّـفَاتِ مِمَّا عَلَيْـهِ نَصَبَ ٱلْآيَاتِ وَكُلُّ مَكْلِيفٍ بِشَرْطِ ٱلْعَقْلِ مَعَ ٱلْبُلُوغِ بِدَمْ أَوْ حَسْلِ أَوْ بِمَنِي إِذْ إِنْبَاتِ الشَّسَمَ أَوْ بِثَمَانِ عَشْرَةٍ حَسُولًا ظَهْر

# كتَابُ أُمِّ الْقَوَاعدِ

وَمَا انْطَوَتْ عَلَيْه مَنَ الْعَقَائد

يَجِبُ لِلهِ الْوُجُدُودُ وَالْقِدَمْ كَذَا الْبَقَاءُ وَالْغِنَى الْمُطْلَقُ عَمْ وَخُلْفُكُ لَخَلْقِهِ بِلَا مِثَالًا وَوَحْدَةُ الذَّاتِ وَوَصْفٍ وَالْفِعَالُ وَفُدُوْهُ إِرَادَةٌ عَلَمْ حَيَاةٌ شَمْعَ كَلَامْ بَصَرْ ذِي وَاجْبَاتُ سَمْعَ كَلَامْ بَصَرْ ذِي وَاجْبَاتُ سَتَحِيلُ ضِدُ هَذِهِ الصَّفَاتُ الْعَدَمُ الْخُدُوثُ ذَا لِلْجَادِثَاتُ كَذَا الْفَنَا وَالْآفْتِقَارُ عُدِده وَأَنْ يُمَاثَلَ وَنَدْفُ الْوَحْدَهُ عِجْ وَ كُرَاهَةً وَجَهْلُ وَمَانُ وَصَمَمْ وَبَكَمْ عَمَّى صُمَاتُ يُحُوزُ. فَ حَقِّهِ فِعْلُ الْمُمْكِنَاتَ بِأَسْرِهَا وَتَرْدُكُهَا فِي الْعَدَمَاتُ وَجُمْ مِنْ حَدَثُ اللَّهَا الْمُكَنَاتُ بِأَسْرِهَا وَتَرْدُكُهَا فِي الْعَدَمَاتُ وَجُمْ مِنْ خَدَثُ اللَّهَا وَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل لَوْ أَمْكُنَ الْفَنَاءُ لَإِنْنَنَى الْقِدَمُ لَوْ مَاثَلَ الْخَلْقَ حُدُوثُهُ آنْحَتُمُ

لَوْ لَمْ يَجِبِ وَصْفُ الْغِنَى لَهُ ٱفْتَقَرُ ۚ لَوْلَمْ يَكُنُ بِوَاحِد لِمَا قَدَرٌ لَوْ لَمْ يَكُنْ حَيًّا مُرِيدًا عَالِمًا وَقَادِرًا لَمَا رَأَيْتَ عَالَمَا وَالتَّالِي فِي ٱلسِّتِّ ٱلْقَضَايَا بَاطِلُ قَطْعًا مُقَدَّمٌ إِذًا مُمَا ثِلُ وَالسَّمْ وَالْبَصَرُ وَالْكَلَامُ بِالنَّفُ مِن مَسِعٍ عَايِهِ مُرْامُ ا لَو ٱسْتَحَالَ مُمْكِنْ أَوْ وَجَبَا لَلْبَ الْحَقَانِقِ لُزُومًا أَوْجَبَا يَجِبُ لِلْرُسُلُ الْكِرَامِ الصِّدْقُ أَمَانَةٌ تَبْلِيغُهُمُ يَحِتْقُ مُحَالًا الْكَذِبُ وَالْمَنْهِي كَعَدِم النَّبْلِيغِ يَاذَكِّي يَجُوزُ فِي حَقِّهِمُ كُلُّ عَرَضٌ لَيْسَ مُؤَدِيًا لِنَقْصٍ كَالْمَرَضْ لَوْ لَمْ يَكُونُوا صَادِقِينَ لَلزِمْ أَنْ يَكْذِبَ الْإِلهُ فَ تَصْدِيقهم إِذْ مُعْجِزَاتُهُمْ كَقُوْلِهِ وَبَرُّ صَدَقَ هَلَذَا الْعَبْدُ فِي كُلِّ خَبَرْ وَ آنْتَنَى النَّبْلِيعُ أَوْ عَانُوا حُيمٍ أَنْ يُقلَبَ الْمَهِ عَلَا عَةً لَمُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ حُجَّنَهُ وَقُوعَهَا بِهِمْ تَسَلَّ حِكْمَتُهُ اللَّهُ يَحْمَعُ كُلَّ هُ فِي الْعُلَانِ كَانَتْ لِذَا عَبِلَامَةَ الْإِيمَانِ وَمِيَ أَنْضَلُ وُجُــوهِ الذِّكْرِ فَأَشْغَلْ بِهَا العُمْرَ تَفُرُ بِالذُّخْرِ

## فَصْلٌ فِي قَوَاعِد الْإِسْلَام

(فَصْلُ) وَطَاعَةُ الْجَوَادِ حِ ٱلْجَمْمِيعُ ۚ قَوْلًا وَفِعْلًا ۚ هُوَ الْآسُلَامُ الرَّفْبِعُ قَوَاعِدُ الْإِسْلَامِ خَمْسُ وَاجِبَاتُ وَهْيَ الشَّهَادَنَانِ شَرْطُ الْبَاقِيَاتُ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالَّزَّكَاةُ فِي أَلْقِطَاعُ وَالصَّوْمُ وَالْحَجُّ عَلَى مَنِ ٱسْتَطَاعُ الإيمَـانُ جَزْمٌ بالإلهِ وَالْكَتب والرسل والإملاكِ مع بعث قرب وَقَدَر كَــذَا مِمْرَاطٌ مِيزَانْ حَوْضُ النَّيِّ جَنَــةُ وَنِيرَانْ وَأَمَّا ۗ الْإِحْسَانُ نَقَالَ مَنْ دَرَاهُ إِنَّ تَعْبُدُ ٱللَّهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ

إِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ إِنَّهُ يَرَاكُ وَالدِّينُ ذِي النَّلَاثُ خُذَا أَوْى عُرَاكُ

# مُقَدِّمَةً منَ الْأَصُولِ

#### مُعِينَةً في فُرُوعِهَا عَلَى الْوُصُولِ

الْحَكُمُ فِي الشَّرْعِ خِطَابُ رَبِّنَا الْمُقتَضِى فِعْلَ الْمُكَّلِّفِ آفْطُناً بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع السبب أو شرط أو ذي منع أقسام حُرِّمُ الشَّرع خَسَة تُرَامُ فَرْضُ وَنَدَبُ وَكَرَاهَةُ حَرَامُ مُمْ إِبَاحَتْ فَي مَنْدُوبُ وُسِمُ أَوْنُ وَجَهِيهِ مُبَاحٍ ذَا يَمَامُ وَالْفَرْضُ قِسَمَانِ كَفَايَةٌ وَعَين وَبِشْمَلُ الْمُنْدُوبُ سُلْةً بِنَين وَالْفَرْضُ قِسَمَانِ كَفَايَةٌ وَعَين وَبِشْمَلُ الْمُنْدُوبُ سُلْةً بِنَين

#### كتَابُ الطَّهَارةُ

فَصْلُ وَغَصُلُ الطَّهَارَةُ بِمَا مِنِ التَّهَا بِينَ السَّهَ اللَّهَا إِنَّا لِعَادَة قَدْ صَلَّحَا الْوَ طَاهِرِ لِعَادَة قَدْ صَلَّحَا الْوَا تَعَادَا لَازَمَهُ فَى الْغَالِبِ كَمُغْرَةٍ فَمُطْالَق كَالذَّاتِ لِلَّا إِذَا لَازَمَهُ فَى الْغَالِبِ كَمُغْرَةٍ فَمُطَالَق كَالذَّاتِ لِلَّا إِذَا لَازَمَهُ فَى الْغَالِبِ كَمُغْرَةٍ فَمُطَالَق كَالذَّاتِ لَلْهُ وَلَا لَيْ الْوَصُومِ فَصُلُ فَى فَرَاتِيضِ الْوُصُومِ

فَرَا نُصُ الْوُضُو، سَبْعَةُ وَهِى دَلْكُ وَفَوْرُ نِيَّةُ فَى بَدْيْهِ وَلْيَنْ وَهُمْ رَأْسٍ غَسْلُهُ الرَّجْلَيْنِ وَمَسْحُ رَأْسٍ غَسْلُهُ الرَّجْلَيْنِ وَمَسْحُ رَأْسٍ غَسْلُهُ الرَّجْلَيْنِ وَمَسْحُ رَأْسٍ غَسْلُهُ الرَّجْلَيْنِ وَالْفَرْضُ عَسَمَّ عَمْعَ الْأَذْنَيْنِ وَالْمِرْفَقِيْنِ عَسَمَّ وَالْكَعْبَيْنِ وَالْفَرْضُ عَسَمَّ عَلْهُ الْمُعْبَيْنِ وَشَسْعَرْ وَجْهٍ إِذَا مِنْ تَعَيْمُ الْجُلْدُ ظَهَرْ عَسَمَ الْجُلْدُ ظَهَرْ وَشَسْعَرْ وَجْهٍ إِذَا مِنْ تَعَيْمُ الْجُلْدُ ظَهَرْ

# وَ رَوِ الْوَضُو. ِ

سُننُهُ السَّبِعُ اَبْتِكَ اعْسُلِ الْيَدَيْنَ وَرَدُّ مَسْجِ الرَّأْسِ مَسْحُ الْأُذْنَيْنَ مَضْمَضَةُ السَّتِنشَاقُ السَّتِنشَاقُ السَّتِنشَاقُ السَّتِنشَاقُ السَّتِنشَاقُ السَّتِنشَاقُ السَّتِنشَاقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ ال

تَقْلِيلُ مَاءٍ وَتَبَامُنُ الْإِنَا وَالشَّفْعُ وَالشَّلْيثُ فِي مَغْسُولِنَا بَدْهُ ٱلْمَيْ الْمِنْ سِوَاكُ وَنُدِبْ تَرْتِيبُ مَسْنُونِهِ أَوْ مَعْ مَا يَجِبْ وَبَدْ؛ مَسْجِ الرَّأْسِ مِنْ مُقَدَّمِهُ تَغْلِيلُهُ أَصَابِتًا بَقَدَمِهُ وَكُوهَ الزَّيْدُ عَلَى الْفَرْضِ لَدَى مَسْعٍ وَفَى ٱلْغَسْلِ عَلَى مَاحُدُّداً وَعَاجِــُو ٱلْفَوْدِ بَنَّى مَا لَمْ يَطُلْ بِيُسِ الْآعْضَا فِي زَمَانٍ مُعْتَدِلُ ذَا كُرُ فَرْضِهِ بِطُولٍ يَفْعَلُهُ فَقَطْ وَفِي الْقُرْبِ ٱلْمُوَالِي يُكْمِلُهُ إِنْ كَانَ صَلَّى بَطَلَتْ وَمَنْ ذَكَرْ سُنْتَ لُهُ يَفْعَلُهُ اللَّهِ الْمَا حَضَرَ

## َ وَ وَ وَ نَوَا قض الوضوءِ

فَصْلٌ نَوَا قِصُ الْوُصُو، سِنَّةَ عَشَرْ بَوْلٌ وَدِيجٌ سَلَسٌ إِذَا نَكَدُ وَغَانِظُ نَوْمٌ ثَقِيلًا مَذَى مُكْرَو إِغْمَالِهِ جُنُونُ وَدَى لَمْسَ وَقُبْلُمَةً وَذَا إِنْ وُحِدَت لَذَةً عَادَةً كَذَا إِنْ قُصِدَتُ إِلْطَافُ مَرُأَةٍ كَذَا مَنْ الذَّكَرْ وَالشَّكُّ فِي ٱلْحَدَثِ كُفْرُ مَنْ كَفَرْ وَيَجِبُ آسْتِ بْرَاءِ ٱلْاَخْبَدَيْنِ مَعْ لَسْلَتٍ وَنَصْتُرِ ذَكَرٍ وَالشَّدَّ دَعُ وَجَازَ الْإِسْتِجْمَارُ مِنْ بَوْلِ ذَكَرْ كَغَـا يُطِ لَا مَا كَثِيرًا ٱنْتَشَرْ

# فَرَا يُضُ الْغُسْلِ

فَصْلُ أُوْوِشُ الْفُسلِ قَصْدُ يُعْتَضَرِ فَوْدٌ عُومُ الدَّلْكُ تَغَلِيلُ الشَّعَرَ فَوْدُ عُومُ الدَّلْكُ تَغَلِيلُ الشَّعَرَ فَنَا المُّلْيَتَيْنَ وَالْإِبْطِ وَالرُّفْخِ وَبَيْنَ الْأَلْيَتَيْنَ وَالْإِبْطِ وَالرُّفْخِ وَبَيْنَ الْأَلْيَتَيْنَ وَعَوْهِ كَالْجَبْلِ وَالتَّوْكِيلِ وَصَحْدِهِ كَالْجَبْلِ وَالتَّوْكِيلِ وَصَحْدِهِ كَالْجَبْلِ وَالتَّوْكِيلِ وَمَحْدِهِ كَالْجَبْلِ وَالتَّوْكِيلِ مَنْ الْغُسل

سُنُنهُ مَضَمَضَةٌ غَسْلُ ٱلْبَسَنِينَ بَدُءًا وَآلِاسْتِنْسَاقُ ثُقْبِ ٱلْأَذْنَيْنَ مَنْدُوبُهُ آلْبَسَدُهُ وَلَيْسِينَةً تَثْلِيثُ رَأْسِهِ كَذَا تَقْدِيمُ. أَعْضَاءِ الْوُضُو قِسَلَةٌ مَا بَدَه بِأَعْسَلَى وَيَمِينَ خُسَنْهُمَا بَدَهُ بِأَعْسَلَى وَيَمِينَ خُسَنْهُمَا بَدُهُ إِنَّا عَنْ مَسَّةً بِبَطْنِ أَوْ جَنْبِ ٱلْأَكُفَ بَدُوا أَنْ مَسَنّه مَا لَوْضَوْء مَا فَعَلْتَسُهُ أَعْد مِنَ الْوُضَوْء مَا فَعَلْتَسُهُ أَعْد مِنَ الْوُضُوء وَمَا فَعَلْتَسُهُ إِنْ الْوَصْدُوء مَا فَعَلْتُ فَا أَنْ الْوَصْدُوء مَا فَعَلْتُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الْوَصْدُوء مَا فَعَلْتُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْوَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### ر مُوجِب الْغُسلِ

مُوحِبُ مُ حَيْضُ إِنْفَاسُ آنْزَالُ مَغِيبَ كَمْرَةً بِفَرْجِ السَّجَالُ وَٱلْأَوَلَانِ مَنْعَا ٱلْوَطْءَ إِلَى غُسْلِ وَٱلْآخَرَانِ قُرْآنًا خَلَا وَٱلْأَخَرَانِ قُرْآنًا خَلَا وَالْكُلُّ مَسْجِدًا وَسَهُوا آلِاغْتِسَالُ مِشْكُلُ مَسْجِدًا وَسَهُوا آلِاغْتِسَالُ مِشْكُلُ مَسْجِدًا وَسَهُوا آلِاغْتِسَالُ مِشْكُلُ مُشَجِدًا وَسَهُوا آلَاغْتِسَالُ مِشْكُلُ مَشْجِدًا

# فَصُلُ فِي النَّيْمُم

فَصْلُ لَخُوْفِ ضُرِّ آوْعَدَمِ مَا عَوْضَ مِنَ الطَّهَارَةِ النَّبِيمَ الطَّهَارَةِ النَّبِيمَ وَصَلِّ فَرْضًا وَاحِدًا وَإِنْ تَصِلْ خَنَازَةً وسُنَّةً بِهِ تَحِلُلُ وَصَلِّ فَرْضًا وَاجْدًا وَإِنْ تَصِلْ خَنَازَةً وسُنَّةً مَاضِرٌ صَحِيحٌ وَجَازَ لِلنَّفُلِ آبُنُدَةً مَاضِرٌ صَحِيحٌ وَجَازَ لِلنَّفُلِ آبُنُدَةً مَاضِرٌ صَحِيحٌ وَجَازَ لِلنَّفُلِ آبُنُدَةً مَاضِرٌ صَحِيحٌ

#### ور فروض التيمم

فُرُوضُهُ مَسْحُكَ وَجَهَّا وَالْيَدَنُ لِلْبُكُوعِ وَالنِّيَّةُ أُولَى الطَّرِبَيْنُ أُمُّ الْمُسُوالَاةُ صَعِيدٌ طَهُسَرًا وَوَصْلُهَا بِهِ وَوَقْتُ حَضَرًا أَمُّ الْمُسوَالَةُ وَالْمُستَرَدُدُ الْوَسَطْ

# ورر اليم

سُنَنُهُ مَسْحُهُمَا لِلْمِسْرُفَقِ وَضَرْبَةُ الْبَسَدِنْ تَرْتِبْ بَقِي مَنْدُونُهُ تَسْمِيَةٌ وَصُفْ حَمِسْد نَاقِضُهُ مِنْلُ ٱلْوُضْسُوء وَيَزِيدْ وَجُودُ مَاءَ قَبْلُ أَنْ يَكُنُ فَيُ اللَّهِ مَنْ الْوَضْ وَرَاجٍ قَدْمَا وَزَّمِن مُنَاوِلًا قَدْ عَدِمَا صَلَّا وَلَا مَدْ عَدِمَا

#### بكتابُ الصَّلاة

فَرَا نَصْ الصَّلَاةِ سِتَّ عَشَرَهُ شُرُوطُهَا أَرْبَعَتَ مُفْتَقَرَهُ تَكْبِيرَةُ الْإِخْرَامِ وَالْقِيَامُ لَمَا وَنِيَّةٌ بِهَا تُسرَامُ وَالرَّفْعُ مِنْهُ وَالسَّلَامُ وَإِلْجُلُوسُ لَهُ وَتَرْتِيبُ أَدَاءٍ فِي الْأُسُوسُ وَالْآعْتِدَالُ مُطْمِئِنًا. بِالْمِتْزَامُ لَابِعَ مَأْمُومٌ بِإِحْرَامٍ سَلَمَ نِيْتُهُ ٱقْتِيدًا كَذَا الْإِمَامُ فِي خَوْفٍ وَجَمْعٍ جُمْعَةٍ مُسْتَخْلِف شَرْطُهَا الْآسْتِقْبَالُ طُهُرُ ۚ الْحُبَثِ وَسَتْرُ عَصَوْرَةٍ وَطُهُرُ الْحَدَثِ بِالذِّكْرِ وَالْقُدْرَة فِي غَيْرِ الْأَخِيرُ ۚ تَقُرْ يِعُ نَاسِهَا وَعَاجِرٌ كَثِيرُ نَدْبًا يُعيدَان بِوَفْتِ كَالْحُطَا فِي قَبْ لَةٍ لَا عَنْ هَا أَو النَّطِا وَمَا عَدَا وَجْهَ وَكَفَّ الْحُرَّةِ يَجِبُ سَثَّرُهُ كَمَا فِي الْعَــُورَةِ ُ لَكُنْ لَدَى كَشْفِ لِصَدْرٍ أَوْ شَعَرْ ۚ أَوْ طَرَفٍ تُعِيدُ فَى الْوَقْتِ الْمُقَرَّ مَرْطُ وُجُوبِهَا النَّقَا مِنَ الدَّمِ يِقَصَّةٍ أَو الْجُفُوفِ فَاعْلَمَ ِ فَلَا قَضَى أَيَّامَهُ ثُمَّ دُخُـــولُ وَقَتٍّ فَأَدِّهَا بِهِ خَــــَّمَا أَقُواْ

وَسَمِعَ آللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي الرَّفْعِ مِنْ رُكُوعِهِ أُورَدَهُ الْفَذُ وَآلْإِمَامُ هَذَا أُحِدًا وَآلْبَاقَ كَأَلْمَدُوبِ فِي آلْخُكُمْ بِدَا الْفَادُ وَآلْبَاقَ كَأَلْمَدُوبِ فِي آلْخُكُمْ بِدَا الْفَادُ وَآلْا الرَّجْلَيْنَ مِثْلُ ٱلرَّكْبَيْنَ وَطَرَفِ ٱلرِّجْلَيْنِ مِثْلُ ٱلرَّكْبَيْنَ الْفَادِ مُقْدَ لَهُ عَلَى ٱلْشَادِ مُقْدَ لَهُ عَنْ أَلَا اللَّهُ الْمُكَنِّنَ وَطَرَفِ ٱلرَّجْلَيْنِ مِثْلُ ٱلرَّكْبَيْنَ الْفَادِ مُقْدَ لَهُ عَنْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَنِّنَ الْفَادِ مُقْدَ لَهُ عَنْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُكْتَانَ الْفَادِ مُقْدَ لَهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكْتَانِ اللَّهُ الْمُعَالَقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُونَ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعِلَى اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعُلِي الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللْم إِنْصَاتُ مُقْتَدِ بِجَهْرٍ ثُمَّ رَدَ عَلَى ٱلْإِمَامِ وَٱلْيَسَارِ وَأَحَدُ الْصَاتُ مُقْتَدِ خَافَ ٱلْمُرُورُ بِهِ وَزَائِذُ سُكُونَ الْحُضُورُ سُرَّةُ غَيْرٍ مَقْتَدٍ خَافَ ٱلْمُرُورُ بِهِ وَزَائِذُ سُكُونَ الْحُضُورُ سُرَّةُ غَيْرٍ مَقْتَدٍ خَافَ ٱلْمُرُورُ بَهُمُ اللَّمَةُ وَأَنْ يُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدِ بَهُمُ اللَّمَةُ وَأَنْ يُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدِ السَّلَامُ اللَّهَ فَرَضًا يَوْقَتِهِ وَغَلِيرًا طَلَبَتُ فَرْضًا يَوْقَتِهِ وَغَلِيرًا طَلَبَتْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ وَقَصْرُ مَنْ سَافَرَ أَرْبَعَ بُرُدُ ظُهْرًا عِشًا عَصْرًا إِلَى حِينَ يَعْدُ ُ مِنَّا وَدَا السُّكْنَى إِلَيْهِ إِنْ قَدِمْ مُقِيمَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يُتَّمَّ

#### مَنْدُو بَاتُ الصَّلَاة

مَنْدُوبُهَا تَيَامُنْ مَسِعَ السَّلَامُ تَأْمِينُ مَنْ صَلَّى عَدَا جَهْرَ الْإِمَامُ

وَقُولُ رَبُّنَا لِكَ الْحَمَدُ عَدِدًا مِنْ أُمَّ وَالْقُنُوتُ فِي الْقُبْحِ بِدَا

رِدًا وَتَسْبِيحُ السَّجُودُ وَالرُّكُوعُ سَدْلُ يَدِ تَكْبِيرُهُ مَعَ الشَّرُوعِ وَبَعْدَ أَنْ يَقُومَ مِن وُسْطَاهُ وَعَقْدُهُ النَّلَاثَ مَنْ يُمْنَاهُ لَدَى النَّلَاثَ مَنْ يُمْنَاهُ لَدَى النَّشَهُدِ وَبَسْطُ مَا خَدَلَهُ تَحْرِيكُ سَبَّابَتِهَا حِدِنَ تَلَاهُ وَٱلْبِطَنُ مِنْ فَنْ رِجَالٌ يُبِعِدُونَ وَمِنْفَا مِنْ رُكْبَةٍ إِذْ يَسْجُدُونَ وَصِفَةُ ٱلْجُلُوسِ تَمْ صِينُ ٱلْمَدِ امْنُ رُكْبَيَّهِ فِي الرُّكُوعِ وَذِهِ نَصْبُهُما قَدْرَاءُهُ الْمُأْمُومِ فِي سِرِيَّةٍ وَضْعُ ٱلْسِدَيْنِ فَاقْتِنِي لَدَى ٱلسُّجُود حَذْوَ أَذْن وَكَانَا رَفْعَ ٱلْيَدَيْنِ عَنْدَ ٱلإحْرَامِ خُذَا تَطْوِيلُهُ صُبْحًا وَظُهْرًا سُورَتَينَ تَوَسُّظُ ٱلْعِيْسَا وَقَصْرُ الْبَاقِينَ كَالسُّورَةِ ٱلاُخْرَى كَذَا ٱلْوُسْطَى ٱسْجِبَ

سَبُّقُ يَدِ وَصَعْمًا وَفِي الرَّفْعِ الرُّكَبْ وَكَرِهُوا بَسْمَلَةً تَعَـوْذَا فِي ٱلْفَرْضِ وَالسُّجُودَ فِي الثُّوبِ كَذَا

كُورُ عَامَةِ وَبَعْضُ كُهِ وَحَلُ شَيْءٍ فِيهِ أَوْ فِي فَسِهِ مِرَاءَةَ لَدَى ٱلسَّجُودِ وَٱلرُّكُوعِ تَفَكُّرُ الْقَلْبِ بِمَا نَافَى ٱلْخُسُوعِ وَعَبَثْ وَٱلْآلِيْفَاتُ وَالدُّعَا أَثْنَا قِرَاءَة كَذَا إِنْ رَكَّعَا تَشْبِيكُ أَوْ فَرْقَعَتْ أَلْأَصَابِعِ تَغَمَّرْ تَغْيضُ عَسِينِ تَابِعِ

### فَرْضُ الْعَيْنِ وَفَرْضُ الْكَفَالَةِ

فَصْلُ وَخَمْسُ صَلَوَاتٍ فَرْضُ عَيْنَ وَهُى كَفَايَةٌ لِمَيْتٍ دُونَ مَـــيْنْ فُرُوضَهَا النَّهَ عَبِيرٌ أَرْبَعًا دُعَا وَنِيَّةٌ سَلَامُ سِرِ تَبَعَا وَكُوْنَ وَتُرْكُسُوفَ عِيدَ اسْتَسْقَا سُنَنْ وَتُرْكُسُونَ عِيدَ اسْتَسْقَا سُنَنْ وَتُرْكُسُونَ عِيدَ اسْتَسْقَا سُنَنْ وَتُرْكُسُونَ عِيدَ اسْتَسْقَا سُنَنْ وَتُورُ عُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَ وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَقَبْلَ وَتُرْ مِنْ لَ ظُهْرٍ عَصْرِ وَبَعْدَ مَغْرِبٍ وَبَعْدَ ظُهْرٍ

## وو و ... سجود السّهو

فَصْلُ لِنَقْصِ سُنَّةٍ سَهُوا يُسَنَّ قَبْلَ السَّلَامِ سَجَدْتَانِ أَوْ سُنَ إِنْ أُكَّدَتْ وَمَنْ يَزِدْ سَهُوًا سَجَدْ بَعْدَ كَذَا وَالنَّقْصَ عَلِّبْ إِنْ وَرَدْ وَٱسْتَدْرِ لِكُ الْقَبْلِيُّ مَعْقُرْبِ السَّلَامُ وَٱسْتَدْرِ لِهُ الْبَعْدِي وَلَوْ مِنْ بَعْدِ عَامْ عَن مُقْتَدٍ يَحْمِلُ هَذَيْنِ الْإِمَامُ وَبَطَلَتْ بَعَمْدِ نَفْخٍ أَوْ كَلَام لَغَيْرِ إِصْلَاحٍ وَبِالْشَغِلِ عَنْ فَرْضٍ وَفَى الْوَقْتِ أَعِدْ إِذَا يُسَنَّ وَحَدَّثِ وَسَهُ وَ زَيْد الْمِثْلِ قَهْقَةً وَعَمْدِ شُرْبِ أَكُلِ

بَشِحْ لَذَةً قَيْءً وَذَكْرٍ قَرْضٍ أَقَلَّ مِنْ سِتٍ كَذِكْرِ الْبَعْضِ

وَفُوتِ قَبْلِي الْآَكُنَ فَإِنْ حَالَ رُكُوعُ فَأَلْغِ ذَاتَ السَّهُو وَالْبِنَا يَطُوعُ وَآسَتُدُ كَ الرَّكُنَ فَإِنْ حَالَ رُكُوعُ فَأَلْغِ ذَاتَ السَّهُو وَالْبِنَا يَطُوعُ كَفِيعُلَ مَنْ سَلَمَ لَكِنْ يُحُرِمُ لِلْبَاقِي وَالطُّـولُ الْفُسَادَ مُازِمُ مَنْ شَكَّ فِي رُكُنِ بَنَي عَلَى الْبَقِينُ وَلَيْسَجُدِ الْبَعْدِيِّ لَكِنْ قَدْ يَبِينَ مَنْ شَكَّ فِي رُكُنِ بَنَي عَلَى الْبَقِينَ وَلَيْسَجُدِ الْبَعْدِيِّ لَكِنْ قَدْ يَبِينَ مَنْ شَكَّ فِي رُكُن بَنَي عَلَى الْبَقِينَ فَي رَكُن بَنَى عَلَى الْبَقِينَ فَي الْفِينَ فَي الْبَقِينَ فَي الْبَقِينَ فَي الْبَقِينَ فَي الْبَقِينَ فَي الْبَقِينَ فَي الْفِينَ فَي الْبَقِينَ فَي الْبُعِينَ فَي الْبَقِينَ فَي الْبَقِينَ فَي الْبَقِينَ فَي الْبَقِينَ فِي الْفَيْمِ فَي الْبَقِينَ فَي الْبَقِينَ فَي الْبَقِينَ فَي الْبَقِينَ فَي الْبَقِينَ فَي الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمِنْ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُنْ الْمُعِلَى الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُنْ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِلْ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُع لِأَنْ بَسُوا فِي نَعْلِهِمْ وَالْقَوْلِ نَقْصْ بِفَوْتِ سُورَةٍ فَالْقَبْلِي كَذَا كِرِ الْوُسْطَى وَالْإِيْدِي قَدْرَفَعُ وَرُكِّبًا لَاقَبْلَ ذَا لَكِنْ رَجَعْ

#### صَلَاةُ الجُمعة

فَصْلٌ بِمَوْطِنِ القُرْىَ قَدْ فُرضَتْ صَلَاةُ جُمْعَتَ لِخُطْبَةٍ تَلَتَ بِحَامِعٍ عَلَى مُقِسِيمٍ مَا ٱنْعَذَرْ حُرْ قَرِيبٍ بِكَفَرْسَخٍ ذَكُرْ وَأَجْزَأًتْ غَدِيرًا نَعُمْ قَدْ نُنْدَبُ عِنْدُ النِّدُا السَّعَى اللَّهَا يَجِبُ وَسُنَّ غُسُلُ الرَّوَاجِ أَتَّصَلَا لَدُبَ مَجْسِيرٌ وَحَالٌ جَمُلاً بِجُمْعَةً جَمَاعَةً قَدْ وَجَبَتْ سُنَّتْ بِفَرْضٍ وَبِرَكْعَةٍ رَسَتْ وَنُدِبَتْ إِعَادَةُ الْفَدْ بِهَا لَا مَعْرِبًا كَذَا عِشَا مُوترُهَا

#### شُرُوطُ الْإِمَامِ

مَرْطُ الْإِمَامِ ذَكَرْ مُكَلَّفُ آتِ بِالْآزْكَانِ وَحُكُما يَعْرِفُ

وَغَيْرٌ ذِي فِسْقِ وَلَحَنْ وَأَقْتِداً فِي جَمْعَةً حُــرٌ مَقِيمٌ عَدَداً وَيُكُونُ السَّلَسُ وَالْقُرُوحُ مَعُ لِلَّذِي لِنَسْدِ مِ وَمَنْ يَكُرُهُ دَعُ وَكَالْأَشَلِّ وَإِمَامَةٌ بِكَ رِدًا بِمَشْجِدٍ صَلَاةٌ نَجْنَلَى بَيْنَ ٱلْأَسَاطِينِ وَقُدَّامَ ٱلْإِمَامُ جَمَاعَةٌ بَعْدَ صَلَاةٍ ذِي ٱلْنَزَامُ وَرَاتِبُ بَعُهُ وَلَ أُومَنَ أَيْنَا وَأَغْلَفَ عَبْدٌ خَصِي آبِنُ زِنَا وَجَانَ عِنِّ مِنْ وَأَغْمَى أَلْكُنُ مُجَدَدُمٌ خَفَّ وَهَٰذَا الْمُمْكُنُ وَٱلْمُقْتَدِى ٱلْإِمَامَ يَتْبَعُ خَـــلاً ﴿ يَادَةٍ قَدْ حُقْقَتْ عَنْهَا آعَدِ لاَ وَأَحْرَمَ ٱلْمُسْبُوقُ فَوْرًا وَدَخُلْ مَعَ الْإَمَامَ كَيْفَا كَانَ الْمَمَلْ مُكَبِّرًا إِنْ سَاجِدًا أَوْ رَاحِعًا لَأَفْكَاهُ لَا فِي جَلْسَةٍ وَتَابَعَا لمن سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ قَاصِيَا أَقْوَالَهُ وَفَى ٱلْقِعَــالِ بَانِيَا ﴿ كَبَّرَ إِنْ حَصَّلَ شَـــ فَعًا أَوْ أَقَلَ مِن رَكْعَة وَالسَّهُوَ إِذْ ذَاكَ أَحْتَمَلُ وَيَسَـُجُدُ الْمُسْبُوقُ قَبْلِيَّ الْإِمَامُ مَعْهُ وَبَعْدِيًّا قَضَى بَعْتَدَ السَّلَامُ أَدْرَكَ ذَاكَ السَّهُو أَوْلَا قَيَّدُوا مَنْ لَمْ يُحَمِّلْ رَكْعَةً لَا يَسْجُدُ وَبَطَلَتْ لِلْفَتَدِ بِمُبْطِلِ عَلَى ٱلْإِمامِ غَيْرَ فَرْعٍ مُنْجَلِي مَنْ ذَكَرَ ٱلْحَدَدُ أَوْبِهِ عُلِبٌ إِنْ بَادَرَ ٱلْخُرُوجَ مِنْهَا ۖ وَنُدُبْ تَقَدِّيمُ مُوْتَمَ لِيمَ بِهِمُو فَإِنْ أَبَاهُ آنفَرَدُوا أَو قَدَّمُوا

#### حَتَابُ الزَّكَاه

فُرِضَتِ ٱلزَّكَاةُ فِيهَا يُرْنَسَمُ عَيْنِ وَحَبِّ وَثِمَارٍ وَنَعَــمْ في ٱلْعَيْنِ وَالْأَنْعَامِ حَقَّتْ كُلُّ عَامْ يَكُمُلُ وَٱلْحَبُّ بِٱلْإِفْرَاكِ يُرَامْ وَالتَّمْرُ وَٱلْزَّبِيبُ بِٱلطِّيبِ وَفِي ذِي آلزَيْتِ مِنْ زَيْتِهِ وَٱلْحَبُّ يَنِي وَهِمْ فِي النَّمْرِ وَٱلْحَبُّ ٱلْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ إِنْ آلَةَ ٱلسَّفَىٰ يَحُرُّ خَسْهُ أَوْسُتِ وَ الْحَبُّ الْعُشْرِ فِيماً فَي فِيمَا وَجَبْ عَشْرُ وَنَ دِينَارًا نِصَابٌ فِي الذَّهَبُ وَرُبُعُ ٱلْعُشْرِ فِيماً وَجَبْ عَشْرُونَ دِينَارًا نِصَابٌ فِي الذَّهَبُ وَرُبُعُ ٱلْعُشْرِ فِيماً وَجَبْ عَشْرُ فِيماً وَجَبْ عَشْرُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل عشرون دينارا يصاب في الذهب وربع العشر فيهما وجب وَالْعَرْضُ ذُو التَّجْرِ وَدَيْنُ مَنْ أَدَارْ قِيمَّهُا كَالْعَيْنِ مُمَّ ذُو آخْتِكَارْ زَكَى لِقَيْضِ مَمَّتْنِ أَوْ دَيْنِ عَنْنَا بِشَرْطِ آلْحُولِ لِلْأَصْلَيْنِ فِي كُلِّ خَسَةٍ جَسَال جَذَعَهُ مِنْ غَمَ بِنْتُ الْمَخَاضِ مُقْنِعَهُ فِي كُلِّ خَسَةٍ جَسَال جَذَعَهُ مِنْ غَمَ بِنْتُ الْمَخَاضِ مُقْنِعَهُ فَي كُلِّ خَسَةٍ جَسَال جَذَعَهُ مِنْ غَمَ بِنْتُ الْمُخَاضِ مُقْنِعَهُ فَي كُلِّ خَسَةٍ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعَالِقُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ وَمَعْ ثَلَا ثِينَ ثَلَاثُ أَىٰ بَنَاتُ لَبُونِ آوْ خُدْ حِقَّنَيْ بِآفْتِياَتْ

إِذَا النَّـــلَا ثِينَ تَلَتُهَا آلِكُ أَنَّهُ فِي كُلِّ خَسِينَ كَالًّا حِقَّــةً

وَكُلُّ أَدْبَعِينَ بِنْتُ لِلْبُونِ وَهَٰكَذَا مَا زَادَ أَمْرُهُ بَوْنُ عِلَى تَبِيعٌ فِي ثَلَا ثِينَ بَقَرْ مُسِنَّةٌ فِي أَرْبَعِينَ تُسَــَعَكُرُ وَمُلِيَّةً فِي أَرْبَعِينَ مَعْ أُخْرَى تُضَمَّ وَمُكَذَا مَا أَرْتَفَعَتُ ثُمَّ الْفَــَةُمْ الْفَــَةُمْ الْفَــَةُمْ الْفَــَةُمْ في وَاحِدٍ عِشْرِينَ يَنْلُو وَمِنْكُ وَمِنْكُ مُ اللِّنَ ثَلَاثُ مُجَانِينَ ثَلَاثُ مُجَانِينَ وَأَرْبَعًا خُدِيْ مِنْ مِثِينَ أَرْبَعِ شَاةٌ لِكُلِّ مِالَةٍ إِنْ تُرْفَعَ وَحُولُ الْأَدْبَاجِ وَنَسْلِ كَالْأُصُولُ وَالطَّارِ لَا عَمَّا يُزَكَّى أَنْ يَحُولُ وَلَا يُزَكَّى وَقَصْ مِنَ النَّـعَمْ كَذَاكَ مَا دُونَ النَّصَابِ وَلْبَعْمُ وَعَسَلُ فَا صِحَةٌ مَسَعَ الْخُضَرَ إِذْ هِيَ فِي الْمُقْتَاتِ مِمَّا يُدْخَرُ وَيَحْمُلُ النَّصَابُ مِنَ صِنْفَيْنِ كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ مِنْ عَيْنِ وَالصَّانُ لِلْعَزِ وَبُعْتَ لِلْعِرَابِ وَبَقَرٌ إِلَى الْجَوَامِيسِ اصْطِحَابُ الْقَمْتُ لِلشَّعِيرِ لِلسَّلْتِ يُصَارُ كَذَا الْقَطَانِي وَالرَّبِيبُ وَالنَّمَارُ مَصْرِفِهَا الْفَقِيبُ وَالنَّمَارُ عَالْ وَعِنْتُ عَامِلُ مَدِينُ مُصَرِفِهَا الْفَقِيدِ وَالْمُسْكِينُ عَارٍ وَعِنْتُ عَامِلُ مَدِينُ مُؤَلِّفُ الْفَلْدِ وَمُحْتَاجُ عَرِيبُ أَخْرَارُ إِسْلَامٍ وَلَمْ يُقْبَلُ مُرِيبُ مُؤَلِّدُ مُرَيبُ مُؤَلِّدُ مُريبُ

### فَصْلٌ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِيرِ

﴿ فَصْلٌ ﴾ ذَكَاةُ الْفِطْرِ صَاعٌ وَتَعِبْ عَنْ مُسْلِمٍ وَمَنْ بِرِنْرِقِهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

# ١٨ مِنْ مُسْلِمٍ بُحُــلَ عَيْشِ الْقَوْمِ لِتُغْنِ حُرَّا مُسْلِمًا فِي الْيَوْمِ كتاب الصّيام

كُلِيْسِعِ حَجِّنَةِ وَأَخْرَى الآخِرُ كَذَا الْخُرَّمُ وَأَخْرَى الْعَاشِرُ وَيَعْ الْعَاشِرُ وَيَعْ الْعَاشِرُ وَيَعْ الْعَاسِدُ فَي كَالْ أَوْ بِثَلَا ثِينَ قُبَيْتُ لَا فِي كَالْ وَيَثَبِتُ الشَّهُرُ بِرُوْيَةِ الْمِسْلَالُ فَي كَالْ قَرْضُ الصَّيَامِ نِيَّــَةَ بِلَيْـــلِهِ وَتَرْكُ وَطْءٍ شُرْبِهِ وَأَكْلِهِ وَأَكْلِهِ وَأَكْلِهِ وَأَكْلِهِ وَأَكْلِهِ وَأَكْلِهِ وَأَنْقُ وَرَدْ وَالْقَهُ مَعْ إِيصَالِ شَيْءٍ لِلْمَعِدْ مِنْ أَذُنِّ اوْعَيْنِ آوْ انَّفُ وَرَدْ وَلْيَقْضِ فَا قِدْدُهُ وَالْخَيْضُ مَنْعُ صَوْمًاوَ تَقْضِى الْفَرْضَ إِنْ بِهِ ٱرْتَفَعْ وَيُكُونُ اللَّهُ وَفِكُرْ سَلِمَا دَأْبًا مِنَ الْمُسَدِّي وَالَّا حَرُمَا وَكِرِهُوا ذَوْقَ كَقِدْرٍ وَهَذَرْ غَالِبُ قَى، وَذُبَابٍ مُغْتَفَرْ عُبَادُ صَانِعٍ وَطُرْقٍ وَسِوَاكُ يَابِسِ ٱصْبَاحٍ جَنَابَةً حَكَذَاكُ

مِيَّامُ شَهْرِ رَمْضَانَ وَجَبَا فِي رَجَبٍ شَعْبَانَ صَوْمٌ نُدِياً وَقْتَ طُلُوعٍ فَمْرُهِ إِلَى الْغُرُوبِ وَالْعَقْلُ فِي أَوَّ لِهِ شَرْطُ الْوُجُوبِ وَنِيْتَ أَنْكُنِي لِمَا تَتَابِعُهُ عَبُ إِلَّا إِنْ نَفَاهُ مَا نِعُهُ نُدِبَ تَعْجِيبُ لَ لِفِطْرِ رَفَعَهُ وَكَذَاكَ تَأْخِيرُ سُحُورٍ تَبِعَلُهُ مُنْ أَفْطَرَ الْفَرْضَ قَضَاهُ وَلْيَزِيدُ كَفَّارَةً فِي رَمَضَانَ إِنْ عَمَ

- ١٩ -لأَكُلِ آوْ شُرْبِ فَمِ أَوْ لِلْنَى وَلَوْ بِفَكِرٍ أَوْ لِرَفْضِ مَا بُنِي بِلا تَأْوُّل قَدريب وَيُكَاحِ للظَّرِّ أَوْ سَفَّر قَصْرٍ أَى مُبَاحٍ للظَّرِّ أَوْ سَفَّر قَصْرٍ أَى مُبَاحٍ وَعَمْدُه فَى النَّفْلِ دُوْنَ ضُرِّ عَمْرَهُ وَلْيَقْضَ لَا فِي الْغَديرِ وَكَفِّرَنْ بِصَوْمٍ شَهْرَيْنِ ولَا أَوْ عِنْقَ مَالُوكٍ بِالْأَسْلَامِ حَلَا وَفَضْلُوا إِفْعَامَ سِنِينَ فَقِيرْ مُدًّا لِلْسُكِينِ مِنَ الْعَيْشِ الْكَثِيرْ

### كتَابُ الْحَجِّ

آلْحَـجُ فَرْضُ مَرَّةً فِي الْعَمْرِ أَدْكَانُهُ إِنْ تُرَكِّت لَمْ يُجْبَرِ إِخْرَامُ مِيقَاتٍ قَذُو الْحُلَيْفَةُ لِطَيْبَ لِلشَّامِ وَمِصْرَ الْجِحْفَةُ قَرْنُ لِنَجْدٍ ذَاتُ عِرْقَ لِلْعِرَاقُ لَللَّهِ لَلْكَلَّمُ الْيَمَنِ آتِيهَا وِفَاقَ تَجُرُدُ مِنَ الْمُخِبِطِ تَلْبِيَهُ وَالْحَلَقُ مَعْ رَمْى الْجِمَارِ تَوْفِيَهُ

الإحْرَامُ وَالسَّعْيُ وَقُوفُ عَرَفَهُ لَيْكَةَ الْآضْحَى وَالطَّوَافُ رَدْفَهُ وَالْوَاجِبَاتُ غَيْرُ الْآرْكَانِ بِدَمْ قَدْ جُبِرَتْ مِنْهَا طَوَافُ مَنْ قَدْمُ وَوَصْلُهُ بِالسَّمْ عَنْ فِيهِمَا وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ إِنْ تَحَمَّا نُزُولُ مُنْدَلِفٍ فِي رُجُدوعِنَا مَسِينُ لَيْدَاتِ ثَلَاثٍ بِمِنَى وَإِنْ تُرِدْ بِرْ تِبِ حَجْكَ آسَمُعًا يَانَهُ وَالذَّهُنَ مِنْكَ ٱسْتَجْمِعًا

إِنْ جِنْتَ رَا بِغَا تَنَظُّفْ وَٱغْتَسِلْ كَوَاجِبٍ وَبِالشُّرُوعِ يَتَّصِّلْ وَٱلْسَ رِدًا وَأُذْرَةً نَعْلَ إِن وَٱسْتَصْحِبِ الْهَدْىَورَكْعَتَيْن بِالْكَا فِرُونَ ثُمَّ الْإِخْلَاسِ مُمَّا ۖ فَإِنْ رَكِبَّتَ أَوْ مَشَيْتَ أَخْرِمَا بِنَيْةٍ تَصْحَبُ قَوْلًا أَوْ عَمْلُ كَثْنِي آوْ تَلْبِيَةٍ مِنَا ٱتَّصَّلْ وَجَدَّدَنُهَا كُلَّسَا تَجَسَدُتُ خَالٌ وَّإِنْ صَلَّيْتَ ثُمَّ إِنْ دَنَتْ مَكَّةُ فَأَغْتَسِلْ بذي طُوَّى بِلَا ذَلْكِ وَمِنْ كَدَا النَّايَّةِ آدْخُلَا إِذَا وَمَلْتَ لِلْبُيُوتِ فَأَنْرُكَا تَلْبِيَةً وَكُلَّ شُغُلِ وَأَسْلُكًا الْبَيْتِ مِنْ بَابِ السَّلَامِ وَٱسْتَلَمْ ۚ الْخُجَرَ الْأَسْوَدَ كَبِّرْ وَأَنَّمْ سَبْعَــةَ أَشُواط بِهِ وَقَدْ يَسَرْ ۚ وَكَبِّرَنْ مُقَبِّلًا ذَاكَ الْحَجَرْ إِنْ لَمْ تَصِيلُ لِلْحَجَرِ الْمُسْ بِالْبَدِّ وَضَعْ عَلَى الْفَمَّ وَكَبِّرْ تَقْتَدَ وَآدُمُلُ ثَلَاثًا وَآمْنِعِ بَعْدُ أَدْبَعًا خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ أَوْفِعًا وَأَدْعُ مِنَا شِنْتَ بِسَعِي وَطَوانَ وَالصَّفَا وَمَرْوَةٍ مَعَ آعْتَرَاف

مِّنَى تُحَاذِيهِ كَذا الْهَانِي لَكُنَّ ذَا بِالْبَدِ خُذْ بِيَانِي وَآدْعُ بِمَا شِنْتَ لَدِّى الْمُلْتَزَمِ وَالْحَجَرَ الْأَسُودَ بَعْدُ أَسْتَلِمِ وَآخُرُج إِلَى الصَّفَا فَقِفْ مُسْتَقْبِلًا عَلَيْتِ ثُمَّ كَبِّرَنَ وَهَلَّلًا وَٱسْعَ لِمَرْوَةٍ فَقِفْ مِثْلَ الصَّفَا ۖ وَخُبٌّ فِي بَطْنِ الْمُسَيلِ ذَا ٱقْتِفَا أَرْبَعَ وَقْفَ اللَّهِ مِنْهُمَا تَقِفُ وَالْأَشُواَ طَ سَبِعًا تَمَلَّ

- ٢١ -وَيَحِبُ الظُّهْرَانِ وَالسِّتْرُ عَلَى مَنْ طَافَ نَدْبُهَا بِسَعْى بُحْنَــلَى وَعُدْ فَلَبِّ لِلْمُلِّي عَدَوَفَهُ وَخُطْبَةُ السَّابِعِ تَأْتِي لِلصِّفَةُ وَثَامِنَ ٱلشَّهُو آخُرُجَنَّ الِّنِي بَعَدَافَاتٍ تَاسِعًا نُزُولُنَّا وَٱغْتَسِلُنْ قُرْبَ الزَّوَالِ وَأَحْضَرَا ٱلْخُطْبَيْنِ وَٱجْعَنَّ وَأَفْسَرًا ظُهْرَ بِكَ ثُمَّ ٱلْجَبَلَ آمِنعَدُ رَاكِبًا عَلَى وُضُوءٍ ثُمَّ كُنْ مُوَاظِبًا عَلَى الدُّعَا مُهَلِّلًا مُسْتَهِلًا مُصَلِّبًا عَلَى النَّسِي مُسْتَقْبِلًا هُنْهَةً بَعْثُ غُرُوسًا تَقَفُ وَٱنْفِرْ لِمُزْدَلِفَةً وَتَنْصَرِفُ فَيْهَ أَلْمُؤْمِنُ الْعَلَيْنِ نَصِّبِ وَأَقْصُرْ بَا وَآجْمَعُ عِشَا لِمَغْرِبِ وَٱخْطُطْ وَبِتْ بِهَا وَأَخْيَ لَيْلَنَكْ وَصَلِّ صُبْحَكَ وَغَلِّسْ رِحْلَنَكُ قِفْ وَآدْعُ بَالْمُشْعَرِ للْإِسْفَارِ وَأَسْرِعَنْ فِي بَطْنِ وَآدِي النَّارِ وَسِرْ كَا تَكُونُ لِلْعَقَبَةِ فَأَدْمِ لَدَيْهَا بِحِجَادِ سَبْعَةِ مِن أَسْفَلِ تُسَاقُ مِنْ مُرْدَلِفَة كَالْفُولِ وَأَنْحُرُ هَدَّيًّا أَنْ بِعَرَفَة أُوقَفْتَهُ وَأَحْلِقُ وَسِرْ لِلْبَيْتِ فَطُفْ وَصَلِّ مِثْلَ ذَاكَ النَّمْتِ وَأَرْجِعْ فَصَلِّ الظُّهْرَ فِي مِنَّى وَبِتْ إِثْرَ زَوَالٍ غَدِهِ أَرْمِ لَا تُفْتَ ثَلَانَ جُمْرَاتِ بِسَبِعَ حَصَبَاتِ لِكُلِّ جَمْرَةٍ وَقِفَ لِلدَّعَوَاتِ طَوِيلًا آثُرَ ٱلْأُوَّلَ بِنِ أَخْدِرًا عَقَبَةً وَكُلَّ رَمْ كُبِّرًا وَٱفْمَلْ كَذَاكَ ثَالِكَ النَّحْرِ وَذِه إِنْ هُنْكُ رَايِمًا وَتُمَّ مَا قُصِدْ

وَمَنَمَ ٱلْإِحْــــرَامُ صَيْدَ ٱلْـــبَرِّ فَى قَتْلِهِ ٱلْجَزَاءُ لَا كَالْفَـــأْدِ وَعَقْرَبٍ مَعَ ٱلِلْمَدَا كَلْبِ عَقُورٌ وَحَيَّةٍ مَعَ ٱلْغُرَابِ إِذْ يَحُـــورْ وَمَنَعَ الْمُحِيطَ بِالْعُضُو وَلَوْ يِسَبَّحِ أَوْ عَقْدَ كَغَاتُمُ حَكُواْ وَالسَّتْرَ لِلْوَجْهِ أَهِ الرَّأْسِ بِمَا يُعَــُدُ سَاتِرًا وَلَكَنْ إِنَّمَا تَمْنَعُ ٱلْآنْيَ ٱلْبُسَ قُفَّادٍ كَذَا سَــُثُرٌ لَوَجْهِ لَا لِسَثْرٍ أَخِذَا وَمَنَعَ الطَّيبَ وَدُهْنِّا وَضُرَرْ ۖ قَلْكِ إِلْقَا وَسَخٍ ظُفْرٍ شَعَرْ وَيَفْتَدِى لِفِعْلِ بَعْض مَا ذُكِرْ ﴿ رِنِّ الْمُحِيطِ لِمُنَا وَإِنْ عُذِرْ ۗ وَمَنَعَ النَّسَا وَأَفْسَدُ الْجَمَاعُ إِلَى الْإِفَاضَةِ يُبَدِّقَى ٱلْامْتِنَاعُ كَالصَّيْدِ ثُمَّ بَاقِي مَا قَدْ مُنِعًا ۚ بِٱلْجَمْرَةِ ٱلْأُولَى يَحِلُّ فَاسْمَعَا وَجَازَ الْاسْتِظْلَالُ بِٱلْمُرْتَفِعِ لَا فِي ٱلْمَحَامِلِ وَشُقْدُفِ فَعِ وَسُنَّةَ الْعُمْ َ رَةِ فَأَفْعَلُهَا كَمَا حَجَ وَفَى التَّغْيَمِ نَدْبًا أَحْرِدًا وَإِثْرَ سَعْبِكَ احْلِقَنْ وَقَصِّرًا تَحِلَّ مِنْهَا وَالطَّوَافَ كَثَرًا مَا دُمْتَ فَى مَكَةً وَارْعَ الْحُرْمَةُ لِجَانِبِ الْبَيْتِ وَزِدْ فِى الْخِدْمَةُ مَا دُمْتَ فَى مَكَةً وَارْعَ الْحُرْمَةُ لِجَانِبِ الْبَيْتِ وَزِدْ فِى الْخِدْمَةُ مَا وَالْمَا مِنْ الْمَاتِ وَزِدْ فِى الْخِدْمَةُ مَا وَالْمَاتِ الْمَاتِ وَزِدْ فِى الْخِدْمَةُ مَا وَالْمَاتِ الْمَاتِ وَزِدْ فِى الْخِدْمَةُ وَالْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ وَزِدْ فِى الْخِدْمَةُ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَلَيْنِ الْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَلَا الْمُؤْمِنِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَلَا الْمُؤْمِنِ وَالْمَاتِ وَلَا الْمُؤْمِنِ وَالْمَاتِ وَلَا الْمُؤْمِنِ وَالْمَاتِ وَلَا الْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَنْ فَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمِلْمِ وَالْمَاتِ وَلَالِمِ الْمُؤْمِنِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمِلْفِي وَلَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَلَا الْمُعْلِقِي وَالْمَاتِ وَالْمِلْمِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمُعْلِقِي وَالْمَاتِ وَالْمَاتِيْنِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَالِمِ وَالْمَاتِيْنِ وَالْمَاتِي وَالْمَاتِ وَالْمَاتِيْنِ الْمَاتِي وَالْمَاتِيْنِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِي وَالْمَاتِي وَالْمَاتِي وَالْمَاتِ وَالْمَالِمِي وَالْمَاتِ وَالْمَاتِي وَالْمَالَالِمِيْنِ وَالْمَاتِلَالِمِ وَالْمَاتِ وَلاَذِمِ الصَّفُ فَإِنْ عَزَمْتَ عَلَى الْخُرُوجِ طُفْ كَا عَالَتَ وَلاَذِمِ الصَّفْ فَإِنْ عَزَمْتَ عَلَى الْخُرُوجِ طُفْ كَا عَالَتَ وَسِرْ لِقَبْرِ الْمُصَلَّحَلَى بِأَدَبِ وَنِيَّةٍ نَجَبْ لِكُلِّ مَطْلَبِ وَسِرْ لِقَبْرِ الْمُصَلِّحَلَى بِأَدَبِ وَنِيَّةٍ نَجَبْ لِكُلِّ مَطْلَبِ مَلَا عَلَى عَمْرَ لِلْتَ التَّوْفِيقَ وَاعْلَمْ بِأَنَّ ذَا اللَّهَامَ يُسْتَجَابُ فِيهِ اللَّعَا فَلَا تَمَلَّ مِنْ طِلاَبِ وَاعْلَمْ بِأَنْ كَا اللَّهَامَ يُسْتَجَابُ فِيهِ اللَّهَا فَلَا تَمَلَّ مِنْ طِلاَب وَسَلْ شَفَاعَةً وَخَنَّمًا حَسَنَا وَعَجَّلِ الْأُوْبَةَ إِذْ نِلْتَ ٱلْمُنَّى وَأَدْخُلُ ضُعَى وَآصِبُ هَدِيَّةَ السُّرُورِ إِلَى الْأَقَارِبِ وَمَنْ بِكَ يَدُورُ

# كتَابُ مَبَادِئِ النَّصَوُف

#### وهُوَادي التّعرف

وَتُوبَةً مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ يُجْــتَرَمْ تَجِبُ فَوْلًا مُطْلَقًا وَهَى ٱلنَّـدَمْ بِشَرْطِ الْأَقْلَاعِ وَنَنَّى ٱلْإِصْرَارُ وَلَيْتَلَافَ مُكْكِناً ذَا ٱللَّيْغَفَارُ وَّحَاصَلُ ٱلتَّقُوَى ٱجْتِنَابُ وَٱمْتِنَالُ فِي ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ بِذَا تُسَالُ الْمُنْفَعَةُ الْمُنامُ حَقًّا أَرْبَعَهُ وَهِي لِلسَّالِكِ سُبْلُ ٱلْمُنْفَعَةُ يَغْضُ عَيْنَهِ عَنِ الْحَارِمِ يَكُفُ سَمَعَهُ عَنِ ٱلْمَامِمِ كَغِيبَة بَمِيمَة زُورٍ كَنِبْ لِسَانُهُ أَحْرَى بِتَرَكِ مَا جُلِبُ يَعْفِظُ بَطْنَهُ مِنْ الْخَرَامِ يَثْرُكُ مَا شُلِبَة بَاهْتِمَامِ يَقْفُظُ فَرْجَهُ وَيَتَقَ آلشَّهِيدُ فِي ٱلْبَطْشِ وَالسَّعَى لِلْمَنُوعِ يُرِيدُ وَيُوقِفُ ٱلْأُمُورَ حَنَّى يَعْلَىا مَا ٱللهُ فِينَ بِهِ قَدْ حَكَمَا يُطَهِّرُ ٱلْقَلْبَ منَ ٱلرِّيَاءِ وَحَسَدٍ عُجْبٍ وَكُلِّ دَاء وَآعَلُمْ بِأَنَّ أَصْلَ ذِى ٱلآفَاتِ حُبُّ ٱلرِّيَاسَةِ وَطَرْحُ ٱلآتَى

يَصْعَبُ شَيْخًا عَارِفَ الْمُسَالِكُ يَقِيبٍ فِي طَرِيقِهِ الْمُهَالِكُ يُقِيبٍ فِي طَرِيقِهِ الْمُهَالِكُ يُذْكِرُهُ الْعَبْدَ إِلَى مَوْلَاهُ يُذْكِرُهُ الْعَبْدَ إِلَى مَوْلَاهُ يُحَاسِبُ النَّفْسَ عَلَى الْأَنْفَاسِ وَيَزِنِ الْخَاطِرَ بِالْقِسْطَاسِ وَيَزْنِ الْخَاطِرَ بِالْقِسْطَاسِ وَيَغْفُظُ الْمَقْرُوضَ رَأْسَ الْمَالِ وَالنَّفْ لُ رِبْحُهُ بِهِ يُسوالِي وَيُغْفُلُ الذَّكِرَ الذَّكَرَ الذَّكَرَ الذَّكَرَ الذَّكَرَ الذَّكَرَ الذَّكَرَ الذَّكَرَ الدَّفْ اللَّهِ وَالعَوْنُ فِي جَمِيع ذَا بِرَبّهِ يُحَاهِدُ النَّفْسَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَيَنَحَــلَّى بِمَقَامَاتِ الْبِقَينِ تُرِهِ رَجَا شُكِرِ وَصَبَرَ تُوبِهِ رُهُدُ تُوكُلُ رِضًا عَبَلُهُ خُوفُ رَجَا شُكِرِ وَصَبَرَ تُوبِهِ رُهُدُ تُوكُلُ رِضًا عَبَلُهُ 

رَأْسُ الْحُطَايَا هُوَ حُبُّ الْعَارِجَةُ لَيْسَ الدُّواَ إِلَّا فِ الْآضطرارِ لَهُ \*

تم متن این عاشر

#### حَيْفِيةُ الْوَضُومِ الْحَيْفِيةُ الْوَضُومِ

الْوُضُوهُ هُوَّانُ تَغْسِلَ كَفَّيْكَ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا بِلْكَاهُ الطَّهُودِ قَبْلَ إِذْ عَا لَهُمَا فِي الْإِنَاءُ قَا نَلّا: بِسْمِ اللهِ نَاوِيًا رَفْعَ الْحَدَثِ الْاصْغَرِ، ثَمَّ تَسَنْشَقَ بِأَنْ تَدَخَلَ الْمَاء فِي فَيكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ تَسْنَشَقَ بِأَنْ تُدْخِلَ الْمَاء فِي فَيكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ تَسْنَشَقَ بِأَنْ تَدْخِلَ الْمَاء فِي أَنْفِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ تَشْشَوْ الْمُعَلِّ ، ثُمَّ اللّهُ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ اللّهُ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ اللّهُ وَتَدِ الشَّعْرِ المُعْتَادِ ) لَنْ أَشْفَلِ الذَّقْنِ طُولًا ، وَمِنْ وَتِدَ اللّهُ ذُن اللّهُ فَي اللّهُ وَتَد اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ وَتَد اللّهُ فَي اللّهُ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَتَد اللّهُ وَتَد اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَتَد اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا تَعْسِلُ وَقُولُوا وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

مُ مَ تَقُولُ: أَشْهِدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ آللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ كُمَةً اللهُ عَدُهُ وَرَسُولُهُ، آللهُمْ آجعَلْني مِنَ التَّوَّ ابِينَ وَآجعَلْني مِنَ ٱلْمُنْطَهُرِينَ سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمْ وَبِحَمْدِكَ أَشْهُدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

وَبِذَٰ لِكَ يَمْ الْوُصُوء ، وَيُمْكِنُكَ أَنْ تُصَلِّى َ إِذَا نَوَفَرَتْ بَقِيَّةُ الشَّرُوط وَهِي آلْدِلْمُ بِدُخُولِ ٱلْوَقْتِ ، وَٱسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ بَقِينًا فِي الْقُرْبِ وَظَنَّا فِي

الْبُعْدِ ، وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ بِلْبَاسِ طَاهِرٍ ، وَالْوُقُوفُ عَلَى مَكَانِ طَاهِرٍ ، وَطَهَارَةُ الْأَعْضَاءِ مِنَ الْخَدَيَّيْنِ : الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ .

#### كَيْفَيُّهُ الصَّلَاة

بَعْدَ الطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ تَقِفُ فِي مَكَانِ طَاهِرٍ مَسْتُورَ الْعَوْرَةِ مُسْتَقْسِلَ الْقِبْلَةِ قَاصِدًا الصَّلَاةَ رَافِعًا يَدَيْكَ بِالتَّكْسِيرِ : (اللهُ أَكْبَرُ) ثُمَّ تَسْدِلُهُمَا وَتَشْرَعُ فِي قِرَاءَةِ أُمِّ الْكِتَابِ ، ثُمَّ بَعْضِ الآيَاتِ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ سُورَةً قَصِيرَةً (فِي الصَّبِحِ وَرَكْعَتَى المَغْرِبِ وَالْفِشَاءِ الْأُولَيْنِ جَهْرًا، وَبَاقَ الرَّكَعَاتِ سِرًا) . '

ثُمُّ تَرْكُعُ قَا عُلَا : اللهُ أَكْبَرُ ( بِأَنْ تَحْنِي ظَهْرَكَ وَتَضَعَ كَفَّيْكَ عَلَى وَكَبَيْكَ) . وَتَقُولَ أَثْنَاءَ الرُّكُوعِ : ﴿ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، مُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ قَا عُلاّ إِنْ كُنْتَ فَذًا : ﴿ سَمِعَ اللهُ يَلَنْ حَدَهُ رَبّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِنْ إِمَامًا ﴿ سَمِعَ اللهُ يَلَنْ حَدَهُ مَ ، الْحَمْدُ ، وَإِنْ إَمَامًا ﴿ سَمِعَ اللهُ يَلَنْ حَدَهُ مَ ، مُمَّ تَسْجُدُ مُكَبِّرًا ﴿ بَأَنْ تَضَعَ جَهْنَكَ وَأَنْفَكَ وَيَدَيْكَ وَرُكْبَيْكَ وَأَصَا بِعَ قَدَمَيْكَ عَلَى الْأَعْلَى ، ثَلَانًا ، ثُمْ تَرْفَعَ وَلَدَيْكَ عَلَى الْأَعْلَى ، ثَلَانًا ، ثُمْ تَرْفَعَ وَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلَى ، ثَلَانًا ، ثُمْ تَرْفَعَ وَأَسْكَ قَا عَلَى الْأَعْلَى ، ثَلَانًا ، ثُمْ تَرْفَعَ وَأُسْكَ قَا عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤَلِّ : ﴿ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ، ثَلَانًا ، ثُمْ تَرْفَعَ وَأُسْكَ قَا عَلَى اللهُ عَلَى الْنَا عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْفُلَ عَلَيْدَا اللهُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْمُؤْمَا عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْمَالِكُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمَالَ عَلَى الْمُؤْمَا عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمَا عَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمَالِهُ عَلَى الْمُؤْمَالِ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلِ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَا عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى

رَبِّيَ الْأُعْلَى ، تَلاَّنَا أُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ ، وَبَذَلِكَ اَتَهَتَ الرَّكُعَةُ الْأُولَى ، ثُمَّ تَقُومُ لِلرَّكُعَةِ النَّانِيَةِ فَتَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَالسُّورَةَ ثُمَّ تَأْنِي بِمَا تَقَدَّمَ فَى الرَّكْعَةِ النَّانِيةِ النَّانِيةِ وَتَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَالسُّورَةَ ثُمَّ تَأْنِي ، ثُمَّ تَقَدَّمُ فَى السُّجُودِ النَّانِي ، ثُمَّ تَقُومُ لِلنَّالِيَةِ مِنْ قَبْرِ تَكْبُيرٍ إِلَى أَنْ وَبَعْدَ وَيَشُولُهُ ، ثَمَّ مَتُومُ لِلنَّالِيَةِ مِنْ غَيْرِ تَكْبِيرٍ إِلَى أَنْ وَبَعْدَ وَيَشُولُهُ ، تَشُومُ لِلنَّالِيَةِ مِنْ غَيْرِ تَكْبِيرٍ إِلَى أَنْ وَبَعْدَ وَيَشُولُهُ ، ثَمَّ مَا أَيْتَ بِهِ فِى الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ تَقُرْأُ النَّشَيُّدَ كُلَّهُ . ثُمَّ مَأْنِي وَبَعْدَ الرَّفِعِ مِنَ السُّجُودِ النَّانِي فِى الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ تَقْرَأُ النَّشَيُّدَ كُلَّهُ . ثُمَّ مَأْنِي السَّكِم وَإِنْ كَانَ عَلَى بَيْدِهُ مَنْ أَلْدُ تَشْيِرُ إِلَى الْسَكَم عَلَيْكُمْ ، وَإِنْ كُنْ عَلَى بَعْرِ لَكُ تَشِيرُ إِلَى الْسَلَامِ وَالْيَمِينِ فَا تَلَا ذَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، وَإِنْ كُنْ عَلَى بَعْرَادِكَ غَيْرُكَ تُشِيرُ إِلَى الْسَلَامِ وَالْيَمِينِ بِالسَّلَامِ وَالْيَمِينِ بِالسَّلَامِ وَالْيَصِينِ السَّلَامِ وَإِنْ كَانَ عَلَى بَيَارِكَ غَيْرُكَ تُشِيرُ إِلَى الْسَلَامِ أَيْضًا . وَبَذَلِكَ تَمْتِ الصَّلَاءُ .

#### دِعَاءُ الْقُنُوبِ

اللهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ ، وَنُوْمِنُ بِكَ ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ ، وَنَقْلُكُ وَنَثُرُكُ وَنَثْنَى عَلَيْكَ ، وَنَعْنَعُ وَنَقُلُعُ وَنَثُرُكُ مَنْ عَلَيْكَ ، وَنَعْنَعُ وَنَقُلُعُ وَنَثُرُكُ مَنْ مَكْفُرُكَ ، وَنَعْنَعُ وَنَقُلُعُ وَنَثُرُكُ مَنْ مَكْفُرُكَ ، وَنَعْنَعُ وَنَقُلُعُ وَنَثُركُ مَنْ فَكُو بُوكُ فَعَلْمُ وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَعْفُدُ ، نَرْجُو رَحْمَلُكَ ، وَنَعَافُ عَذَابِكَ إِنَّ عَذَابِكَ الجُدَّ بِالْكَا فِر يَنَمُلْحَقْ.

### صِفَةُ النَّسَهِدِ

التَّحِيَّاتُ لِلَهِ ، الزَّاكِيَاتُ لِلهِ ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَنَّهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللهِ الصَّالِحُينَ ، أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَدَّا عَدْهُ وَرَسُولُهُ اللهِ عَدْهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَدَّا عَدْهُ وَرَسُولُهُ (۱) .

وَأَشْهَدُ أَنَّ الَّذِي جَاءً بِهِ مُحَمَّدٌ حَتَّى ، وَأَنَّ الْجُنَّةَ حَتَّى ، وَأَنَّ النَّارَ حَتَّى ، وَأَنَّ النَّارَ حَتَّى ، وَأَنَّ النَّا وَأَنَّ اللَّهَ حَتَّى ، وَأَنَّ اللَّهَ عَنَى الْفَرْرِ طَلَّمَ اللَّهُ مَنْ فِي الْقُبُورِ .

اللهُمْ مَلِّ عَلَى تُعَدِّ وَعَلَى آلِ تُعَدِّدُ ، كَمَّ صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ مَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى تُحَدِّدٍ ، وَعَلَى آلِ تُحَدِّدٍ ، كَمَّ بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الْعَالِمَينَ إِنَّكَ حَبِيدٌ بَحِيدٌ .

<sup>(</sup>١) الاقتصار على المذكور يكني ، ولا بأس بزيادة الباقي .

# دُعَاءِ خَتْمِ الصَّلَاةِ

أَسْنَغْفِرُ اللّهَ ( ثَلَاثًا ) اللّهُمَّ أَعَى عَلَى دِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ اللّهُمَّ أَعِی عَلَی دِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عَادَ اللّهُ اللّهُ اللّهُمَّ أَعِی عَلَی دِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عَبَادَ يَكَ ، لَا إِلٰهَ إِلّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُو عَادَ يَكُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللّهُمَّ لاَمَا نِعَ لمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَمُعْطَى لمَا مَنَعْتَ ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللّهُمَّ لاَمَا نِعَ لمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَمُعْطَى لمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفُعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُ ، لاَ إِلَٰهَ إِلّا اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ ، لَهُ النّعْمَةُ ، وَلَهُ الْفَضُلُ وَلَهُ النّنَاءِ الْحَسَنُ ، لاَ إِلٰهَ إِلّا اللهُ مُخْلَصِينَ لَهُ الدّينَ . وَوَوْ كَرِهُ الْفَضُلُ وَلَهُ النّنَاءُ الْحَسَنُ ، لاَ إِلٰهَ إِلّا اللهُ مُخْلَصِينَ لَهُ الدّينَ . وَوَوْ كَرِهُ النّا فَرُونَ ، أَعُوذُ باللّهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللهِ الرّحْنِ الرّحْنِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمَدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدَيْرٍ .

### أَسْمَا.ُ اللهِ الحُسْنَى

هُوَ آللهُ الّذِي لاَ إِلهَ إِلاَ هُو الرَّحْنُ ، الرَّحِمُ ، الْمَلكُ ، الْقُدُوسُ ، السَّلامُ ، الْمُؤْمِنُ ، الْهَدِينُ ، الْجَبَّارُ ، الْمَتَكَبُر ، الْجَالِي ، الْبَارِيُ ، الْمَصُورُ ، الْفَقَارُ ، الْقَهَّارُ ، الْوَهَّابُ ، الرَّزَاقُ ، الْفَتَابُ ، الْعَلِيمُ ، الْقَايِسُ الْبَاسِطُ ، الْخَافِضُ ، الرَّافِعُ ، المُعزْ ، المُدِلُ ، السَّمِيعُ ، الْبَصِيرُ ، الْحَكَمُ الْبَاسِطُ ، الْخَافِضُ ، الرَّافِعُ ، المُعزِّ ، المُدلِّمُ ، الْفَقُورُ ، الشَّكُورُ ، الْعَلْي الْعَدْلُ ، اللَّهِيدُ ، الْحَيْي الْعَلْي ، الْجَلِيدُ ، النَّهِيدُ ، الرَّقِبُ الْمَدِيرُ ، الْحَلِيمُ ، الْوَاسِعُ ، الْجَلِيدُ ، الْجَلِيدُ ، اللَّهِيدُ ؛ الْحَيْدُ ، اللَّهِيدُ ؛ الْحَقِيلُ ، الْمَعِيدُ ، اللَّهِيدُ ؛ اللَّهِيدُ ، اللَّهِيدُ ، اللَّهِيدُ ، اللَّهِيدُ ، اللَّهِيدُ ، اللَّهِيدُ ، الْمُعِيدُ ، اللَّهُ عَلَى ، الْمَعْفَى ، الْمَعْفَى ، الْمَعْفَى ، الْمُعِيدُ ، الْمُعَلِيدُ ، الْمُعْفِيدُ ، الْمُعِيدُ ، الْمُعْفِيدُ ، الْمُعْفِدُ ، الْمُعْفِدُ ، الْمُعْفِدُ ، الْمُعْفِدُ ، اللَّهُ عَلَى ، الْمُعْفَى ، الْمُوتِ مُ ، الْوَاجِدُ ، الْمُعْفِى ، الْمُعْفَى ، الْمُعْفَى ، الْمُعْفَى ، الْمُونُ ، الْمُعْفَى ، الْمُعْفِدُ ، اللَّهُ مَ ، الْفَوْدُ ، الْمُؤْمُ ، الْمُقْفَى ، الْمُعْفَى ، الْمُعْفَى ، الْمُعْفَى ، الْمُؤْمَ ، الْمُؤْمَ ، الْمُعْفَى ، الْمُعْفَى ، الْمُعْفَى ، الْمُعْفَى ، الْمُؤْمَ ، الْمُؤْمَ ، الْمُؤْمَ ، الْمُعْمِى ، الْمُعْفِى ، الْمُؤْمَ ، النَّورُ ، الْمُقْمَى ، الْمُعْمَى ، الْمُورُ ، الْمُعْمَى ، الْبُولُونُ ، الْمُعْمَى ، الْمُعْمَى ، الْمُعْمَى ، الْمُؤْمَى ، الْمُؤْمَى ، الْمُعْمَى ، الْمُومُ ، الْمُؤْمَى ، الْمُعْمَى ، الْمُؤْمَى ، الْمُومُ مُ ، الْمُؤْمَى ، ال

دارالقاهرة للطباعة معدالدين على يوسف وشركاه الأنسد ته ١٩٥٩مه

#### فِ*فُرُوْسَنَ* متن ابن عاشر وما يليه

1 .

٢ مقدمة لكتاب الإعتقاد

٣ كتاب أم القواعد

محيفة

ه فصل في قواعد الإسلام

ه مقدمة من الأصول

٦ كتاب الطهارة

مصل في فرائض الوضوء

٣. سنن الوضوء

٧ نواتض الوضوء

٨ ﴿ فَرَائَضَ الْغُسُلُ

٨ سن الغسل

٨ . وجب الغسل

٩ ﴿ شَلَّ فِي التَّهِمُ

۹ فورض **التيم** 

» بسأن التيمم

من كتاب الهلاة

و بيان الصلاة

محيفة

١١ مندوبات الصلاة

١٣ فرض العين وفرض الكفاية

١٣ سجود السهو

١٤ صلاة الجعة

١٤ شروط الإمام

١٦ كتاب الزكاة

١٧ فصل فى زكاة القطر

١٨ كتاب الصيام

١٩ كتاب الحج

۲۳ كتاب مبادئ التصوف

٢٥ كيفية الوضوء

٢٦ كيفية الصلاة

۲۷ دعاء القنوت

٢٨ صفة التشهد

٢٩ دعاء ختم الصلاة

٣٠ أسماء الله الحسني